الحَلقة الأولى  السّلقة الأولى قصّصَ لأسْبُ بياء

القضيض الذين

تألیف عبد محمیب معجوده السحت ار

لانامش ر مکست بتمصیت ر ۳ سشاره کاسل سدتی - الغمالا تاه بنو إسرائيل أربعين عامًا في الصَّحْراء جزاء معنافتِهم الأمرِ الله ، وعدَم دخُوههِم الأرض المقدّسة ومعهم نبيهم موسى . وقد مات موسى عليه السّلام . وجاء بعده نبي آخر من بني إسرائيل . وكانوا قد تأدّبوا بالعِقابِ الّذي عاقبهم الله به في الصَّحْراء ، فأطاعوا النبي الجديد ، ودخلوا أرض فِلسطين ، فأطاعوا النبي الجديد ، ودخلوا أرض فِلسطين ، وهزموا سُكّانها الذين كانوا كُفّارا في هذا الوقت وامتلكوها .

ولكن فيما بعدُ وقعت بينهم وبينَ أهلِ فِلَسْطين ، وأذلوهم ، حروب أخرى ، فهزمَهُم أهلُ فِلَسْطين ، وأذلوهم ، وأخرجوهم من ديارهم ، وقتلوا رجالهم ، وأخذوا أولادَهم ، واستولوا على التابوت ؛ والتابوت

صندوق وضع به بنو إسرائيل الألواح ، وعصا مومى ، وشيئا من المن المن الدى نزل عليهم فى طور مينا ، وبعض أشياء خاصة بهارون . وقد هُزم بنو إسرائيل لأنهم عادوا إلى عصيان الله ، فسلط عليهم أهل فلسطين الأشداء ، وعادوا مشرّدين أذلاء .

اجتمع أكابرُ بنى إمسرائيلَ وفكروا فى حالِهم ، فساءَهُم الذلُّ الَّذِى هُمْ فيه ، فرأوا أنْ يذهبوا إلى نبيّهم ، الذى أرسلهُ الله إليهم فى ذلك الزمان ، يدعوهُم إلى العملِ الصالح ؛ فلما قابلوه قالوا له :

\_ أذلّنا أعداؤُنا ، واستولُوا على التّابوت ، وهزمونا ، وشتتُونا ، وقَتَلوا الرِّجال وأحدوا الأجال وأحدوا الأولاد ، فجئنا إليك نشاورُكَ في هذا الأمر .

فقال لهم نبيهم:

**\_** وماذا تريدون ؟

نريدُ أَنْ تَدْعُو رَبَّكَ لِيجعلَ عَلَيْنَا مَلِيكًا يَحَكُمنا ، ويَعْوَدُنَا لِنَقَـاتِلَ وَيَجْمَعُنا حُولُه كَكُلُّ شَعُوبِ الأرض ، ويقودُنا لِنقَـاتِلَ في منيل الله .

قال هم نبيهم:

« هل عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عليكُم الْقتالُ ألا تُقاتِلوا» ؟ « قالوا : وما لَنا أَلا نُقَاتِلُ في مسبيل اللّه ، وقد أخرِجْنا من ديارِنا وأبنائنا ؟ ».

4

ذهب النبى يُصلّى الله ويدعوه أنْ يجيب رغبة قومِه، وبينما هو يصلّى أوْحَى الله إليه أنه سيجعلُ طالوتَ ملِكا عليهم، فخرجَ النبيُّ إلى بنى إسرائيلَ وقال لهم:

ـ إنَّ اللَّه استجابَ لدعائِنا ، وسيبعث لنا ملِكا .

فقالوا في لهفة :

**ــ من هو ؟** 

قال لهم نبيهم:

\_ طالوت .

وكان طالوت رجلا فقيرا ، فقال بعضهم : « أنّى يكونُ له الْمُلْكُ ونحنُ أحــقُّ بـالْمُلكِ منْه ، ولمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال ؟ » قال نبيَّهم :

« إِنَّ اللَّه اصطفاهُ عليكُم ، وزادَهُ بَسْطَةً في الْعِلمِ والْجسم ، واللَّه يُعْطِي مُلكَه مَنْ يَشاء ، واللَّه واسِعٌ عليم » .

وقال قائل منهم :

\_ وما أدرانا أنَّ اللَّـه اختبارَ طالوتَ ليكون ملكا نا؟

فقال لهم نبيّهم:

« إن آيةً مُلكِه أن يأتِيكم التَّابوت ، فيه سكينةً من ربِّكم ، وبَقِيةٌ مما تركَ آلُ موسَى وآلُ هارون ، تحمِلُهُ الملائكة ، إنَّ في ذلك لآيةً إن كنتم مؤمنين » .

واجتمع الناس حول نبيهم ينتظرون آيةً الله ، وإذا بهم يجدون التابوت أمامَهم بكلٌ ما فيه ففرِحوا وولُوا طالوت ملِكا عليهم .

٣

طلب طالوت من بنى إسرائيلَ أَنْ يَستعدُّوا لقتالِ أَعدائِهِم ؛ فخرج فِيمَنْ خرج مسع طالوت داودُ وإخوته ، خرج وإخوته ، خرج وإخوته ، خرج معهم ليقدم لهم الطعام والماء في أثناء القتال .

وقبل أن يتحرك الجيش ، قال طالوت لجنوده : «إنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بنَهَر ( يعنى سيمتحنكم بنهر ) ، فَمَنْ شَرِبَ منه ، فليسَ مِنّى ، ومنْ لم يَطْعَمْـهُ فإنّه مِنّى ، إلا مَن اغْتَرِفَ غُرْفَةً بيدِه » .؟

قال طالوت لهم ذلك لِيعرف إن كانوا سيطيعون أوامِرَه أم يعصونها الأنه الا فائدة في جُندِي الا يطيع أوامر قائِده.

وسارَ جيشُ طالوت ، حتى إذا وصلوا إلى النهر ، شرب بنو إسرائيلَ من النهر ، وعَصَوا أمرَ طالوت ، إلا قليلا منهم ؛ فأمر طالوت من عَصَوه وشربوا من النهر أن يرجعوا لأنه لا خيرَ فيهم ، إذْ أنهم لا يُطيعون الأوامر .

وعبرَ طالوتُ والذين معه النهر وأصبحوا أمامَ جيشِ جالوتَ حاكم الفلسطينين ، فلما رأوا جيشَ جالوتَ الضَّخْمَ خافوا ، وقالوا :

« لا طاقةً لنا اليومَ بجالوتَ وجنـودِه » إنَّ إخوانَـنا

قد تركونا . وأصبح جيشُ جالوتَ أكبرَ من جيشنا . أفقال المؤمنون ، الذين يظنون أنهم مُلاقون الله : « كُمْ مِنْ فِئَة ِ قليلة ِ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بـإذنِ الله ، وَاللّه معَ الصَّابرين » .

وخرج جنودُ طــالوتَ للقــاء جنــودِ جــالوت ، واستعدُّوا للقتال ، وقالوا يدْعُونَ اللَّه :

« رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ، وثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا على الْقَوْم الكافرين » .

٤

كانت الحرب فى ذلك الوقت تَبْدَأُ بِيْنَ رَجُلُ ورَجُلُ ، ثم تدورُ بِيْنَ الجِيشَيْنَ ، فخرجَ رجالٌ يَقْتَلُونَ ، ثم خرجَ جالوت وقال : يَقْتَلُونَ ، ثم خرجَ جالوت وقال : \_ يا طالوت ، لِمَ يُقْتَلُ قَوْمى وقوْمُك ؟ اخرُجُ

لِقتالی أو أُخْرِجْ لِی مَنْ شِئت ، فإن قتلتُكَ كانَ الْمُلْكُ لی ، وإنْ قتلتنی كان لك .

وصاح طالوت في جنوده :

\_ من يخرج لقتال جالوت ؟

فلم يخرج أحد ، لأن جالوت كان قويًا ، وما كان أحدٌ يستطيعُ أن يَعْلِبَه . وبَقِى بنو إسرائيل خائفين مِنْ جالوت ، وجالوت واقف فسى كِبْريساء ، يرتسدى ملابس الحرب .

قال جالوت: هل من أحد يريدُ أن يقاتِلَنى ؟ ورأى داودُ خوفَ بنسى إسسرائيل ، فخسرجَ مِسنَ الصفوف وقال:

\_ أنا أقاتلك .

فنظر جالوتُ الْفَخْمُ الضَّخْمُ إلى داودَ الصغير ، وقال له : - ارجع يا فتى فإنى لا أريدُ أَن أَقْتُلَك . فقال له داود :

ـ لا ، بل أَنا أُقْتُلُك .

وكان داود يجيدُ استعمالَ الْقَدَّافَة ( الِقُسلاع ) ، فوضع فيها حجرا وأرسله ، فجاء الحجر بين عيْنَى جالوت ، فسقط على الأرض ، فأسرع داودُ إليه وقطع رأسه .

فلما رأى جيشُ جالوتَ قتلَ مَلِكِهِم، خافوا وفرّوا مغلوبين. وانتصرَ بنو إسرائيل على أعدائهم بفضل داود.

0

كان داود جميل الصوّ ، فكان يُسبِّح الله بصويه الجميل ، فَتَخْشَعُ قلوبُ الناس ؛ وكان كثيرَ العبادة ،

كثيرَ الصَّوْمِ وَالصَّلاة ، فأحبَّه اللَّه ، وآتاهُ اللَّكَ على بنى إسرائيل ، وعلَّمه أشياءَ كثيرة ، وقال له :

« يا داود إنّا جعلْناكَ خليفةً في الأرض ، فياحكم بيْنَ الناس بـالحَقّ ، ولا تُتبِع الْهَـوَى ، فيُضِلَّكَ عَنْ سبيل اللّـه ، إنَّ الَّذين يَضِلُّون عن سبيلِ اللّه لهُمْ عذابٌ شديد ، بما نَسُوا يَومَ الحساب » .

ولم يكن داود يمضى كل وقته في الصيلاة والصورة من الصيلاة والصورة من بل كان يعمل بيده ليأكل ، على الرغم من أنه ملك ، لأنه كان يعرف أن أفضل الكسب ما يكسبه الإنسان من صنع يديه .

وقد آلان الله له الحديد ، فكان يَصْنَعُ مِنهُ ما يشاءً من دُروع الحرب وغيرها ، وعلم النّاسَ صُنعَ الدُّروع من الحديد لِيَلْبَسُوها في أثناء الحرب .

تزوج داود زوجات كثيرات ، فكان له تسع وتسعون امرأة ، وفي يوم من الأيام وقف في شرفة قصره ، فرأى امرأة جميلة ، فأحب أنْ يَتَزوَّجَها ليكمل أزواجَه مائة ، ولكنها كانت مُتَزَوِّجَة ، فماذا يعمل ؟

دخل داود إلى محرابه يُصلِّى الله ، وهنا جاء رجلان وطلبا مقابلته ، فقال لهما الحراس : إنه لا يستطيع أن يقابلكما اليوم ، لأن اليوم يوم عبادته ؛ فذهبا إلى سُورِ المحرابِ وتَسَلَّقاه ، ودَخلا على داودَ وهو يُصلِّى ؛ فما شعر إلا وهما جالسان بين يديه . فخاف منهما ؛ فقالا له : لا تخف ، إنما نحن خصمان بغى بعض ، فاحكم بيننا بالحق .

قال لهما:

\_ قُصًّا علىٌ قِصَتكما .

قال أولهما :

\_ إنَّ هذا أخى ، لـه تسع وتسعون نعجة ، وَلِـى نعجة واحدة ، فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيُكمل بها نعاجَه مائة .

قالَ داود:

\_ لقد ظلمَكَ بسؤال نعْجَتِك إلى نعاجِه .

وهنا اختفى الرجلان فجأة ، فعرف داود أنهما ملكان أرسلهما الله ليفهماه خطأه . فخر راكعًا الله ، وراح يَبكى ، واستمر في بكائمه ودعائمه واستغفاره حتى أوحى الله إليه :

ــ يا داود ، ارفع رأسك ، فقد غفرت لـك ، ووهبت لك ابنا يكون اسمه سليمان ، وسـيكون مثلك صاحب عقل حكيم .

رزَق الله داودَ بابنهِ سليمان ، ففرحَ بــه ، واغتَّنَـي بتربيتهِ وتعليمه ، حتى كبرَ وشبًّ .

وصار سليمان يجلس مع أبيه وهو يحكُم بين النساس بالعدل والحق .

وفى ذات يسوم جلس داودُ ومعهُ مسليمانُ فجاءَ رجلان يَخْتَصِمان .

قال أحدُهما:

\_ إن غنمَ هذا الرَّجُلِ دخلتْ حَقْلَى ، وأكلتْ ما فيه من الزَّرع .

> وسأل داودُ صاحبَ الغنم : ــ هل فعَلتْ غنمُك هذا ؟

قال:

ـ نعم . أيُّها الملكُ العادلُ .

قال داود:

ـ يأخذُ صاحبُ الحقلِ هـ ذِه الغنـم ، مقـابِلَ زَرعِـه الّذي فسكد .

عند ذلك قال سليمان:

ــ عندى فِكرةٌ أخرى يا نبيَّ اللَّه .

قال داود:

ـ قل .

قال سليمان:

- صاحبُ الغنمِ يأخذ الحقلَ ليُصْلِحَه ، وصاحبُ الحقلِ يأخذُ الغنمَ لينتفِعَ بلبنها ونِتاجها . حتى إذا عادَ الحقلُ كما كان . أخذ صاحبُ الحقل حَقْله ، وأخذ صاحبُ الحقل حَقْله ، وأخذ صاحبُ الغنم غنمَه .

قال داود:

\_ الآن يجب أن تتولَّى أنت الْحُكم ، فقد أصبحت أنا شيخا كبيرا ضعيفا . أما أنت فصرت رجلا قويا حكيما .